

اهداءات ۲۰۰۲ أ/ رشاد كامل الكيلاني القامرة

### كالكيالي

### قصصمنألف ليلة

# خسروشاه

الطبعة الرابعة عشرة



نَشَأَ «خُسْرَوْشاهُ» فِي بِلادِ ٱلْفُرْسِ. وَكَانَ أَبُوهُ مَلِكَ ٱلْبِلادِ ، فَعُنِي بِتَرْبِيتِهِ وَتَثْقِيفِهِ مَلْكَ ٱلْبِلادِ ، فَعُنِي بِتَرْبِيتِهِ وَتَثْقِيفِهِ مَلْكَ ٱلْبِلادِ ، فَعُنِي بِتَرْبِيتِهِ وَتَثْقِيفِهِ مَلْكُومِ وَٱلْفُنُونِ . وَأَخْتَارَ لِذَلِكَ أَكْبَرَ ٱلْمُلَمَاءُ وَٱلْمُدَرِّسِينَ فِي عَصْرِهِ ، فَنَشَّتُوهُ أَحْسَنَ تَنْشِئَةٍ ، أَغْنِى : رَبَّوْهُ أَحْسَنَ تَرْبِينَةٍ ، أَغْنِى : رَبَّوْهُ أَحْسَنَ تَرْبِينَةٍ ، أَغْنِى : رَبَّوْهُ أَحْسَنَ تَرْبِينَةٍ ، وَكَانَ «خُسْرَوْشاهُ» ذَكِيًّا جِدًّا وَمُحِبًّا لِلدَّرْسِ ، فَتَعَلَّمَ أَنْ النَّرِيخَ وَٱلْجُغْرِافِيَةَ ، وَتَفَقَّهُ فِي ٱلدِّينِ ، وَبَرَعَ فِي فُنُونِ ٱلْحَرْبِ وَٱلْفُرُوسِيَّةِ وَٱلْجُغْرِافِيَةَ ، وَتَفَقَّهُ فِي ٱلدِّينِ ، وَبَرَعَ فِي فُنُونِ ٱلْحَرْبِ وَٱلْفُرُوسِيَّةِ وَٱلْجُغْرِافِيَةَ ، وَتَفَقَّهُ فِي ٱلدِّينِ ، وَبَرَعَ فِي فُنُونِ ٱلْحَرْبِ وَٱلْفُرُوسِيَّةِ وَٱلْجُغْرِافِيَةَ ، وَتَفَقَّهُ فِي ٱلدِّينِ ، وَبَرَعَ فِي فُنُونِ ٱلْحَرْبِ وَٱلْهُمُ وَالْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسِيَّةِ وَٱلْجُغْرِافِيَةَ ، وَتَفَقَّهُ فِي ٱلدِّينِ ، وَبَرَعَ فِي فُنُونِ ٱلْحَرْبِ وَالْمُؤَهُ وَالْهَا عُلَمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيقِ وَالْهَاءُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ الْفَالِمِ عَقَى فَاقَ فِيهِ أَهُلَ عَصْرِهِ وَلَمْ عُلَمُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلَ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ و وَاللَّهُ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَالَ اللَّهُ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَالَ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالَالَاهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالَالِمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَالِمُ الْ

# ٢ – قُطَّاعُ الطَّرِيقِ

وَعَلِمَ مَلِكُ الْهِنْدِ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ «خُسْرَوْشَاهُ» مِنَ النَّبُوعِ ، فاشتاقَ إِلَى رُوْيَتِهِ ، وَأَرْسَلَ سَفِيرَهُ وَمَعَهُ هَدايا نَفِيسَةٌ إِلَى أَبِيهِ . وَكَانَ أَبُوهُ يُحِبُّ تَوْثِيقَ الصَّلاتِ مَعَ مَلِكِ الْهِنْدِ ، وَ يَرَى فِي مِثْلِ هَٰذِهِ السِّيَاحَاتِ ذُرُوسًا نَافِعَةً لِوَلَدِهِ . فَأَرْسَلَهُ مَعَ السَّفِيرِ وَمَعَهُمَا عَشَرَةَ جِمالِ مُحَمَّلَةً بِأَلنَّائِسِ هَدِيَّةً لَهُ ، وَعِشْرِينَ فارِسًا لِلْحِراسَةِ . وَمَا زَالُوا سائرينَ شَهْرًا كامِلًا. ثُمَّ فَاجَأْهُمْ خَمْسُونَ لِصًّا مِنْ قُطّاعِ الطَّرِيقِ . فَصَاحَ فِيهِمْ أَحَدُ الْفُرْسانِ: « إِنَّنَا رُسُلُ مَلِكِ الْفُرْسِ إِلَى

مَلِكِ الْهِنْدِ » . فَسَخِرُوا مِنْ قَوْلِهِ ، وَلَمْ يَرَ « خُسْرَوْشَاهُ » بُدًّا مِنَ الدِّفاعِ عَنْ تَفْسِهِ ، فَحَارَبَ مَعَ رِجَالِهِ ، حَتَّى سَقَطُوا عَنْ آخِرِهِمْ ، الدِّفاعِ عَنْ تَفْسِهِ ، فَحَارَبَ مَعَ رِجَالِهِ ، حَتَّى سَقَطُوا عَنْ آخِرِهِمْ ، بَيْنَ قَتِيلٍ وَجَرِيحٍ . وَلَمَّا يَئِسَ مِنْ مُقَاوَمَتِهِمْ أَرْخَى لِحِصَانِهِ الْعِنَانَ ابْنَى عَلَى النِّينَ قَتِيلٍ وَجَرِيحٍ . وَلَمَّا يَئِسَ مِنْ مُقَاوَمَتِهِمْ أَرْخَى لِحِصَانِهِ الْعِنَانَ (أَي : اللِّجَامَ) . وَمَا زَالَ – حِصَانَهُ – يَجْرِي بِهِ حَتَّى ارْتَمَى عَلَى الْأَرْضِ مَيْتًا . فَتَلَفَّتَ وَرَاءَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَتْبَعُهُ . فَعَلِمَ أَنَّهُمْ فَيُوا بِجَمْعِ الْفَنَاتُمِ ، وَحَمِدَ اللهَ عَلَى سَلامَتِهِ .

٣ - في ضيافة ِ خَيَّاطٍ

حَتَّى لاَحَتْ لَهُ مَدِينَة "كَبِيرَة". فَسَارَ إِلَيْهَا وَدَخَلَهَا ، وَفَرِحَ بِرُوْبَيَةِ النَّاسِ ، بَعْدَ أَنْ نحرِمَ رُوْبَتَهُمْ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ . وَرَأَى دُكَّانَ خَيَّالِ ، فَعَيْمً وَسَأَلَهُ : «مَا أَسْمُ هٰذِهِ الْمَدِينَةِ ياسَيِّدِى ؟ » فَعَلِمَ الْخَيَّاطُ أَنَّ مُحَدِّثَهُ غَرِيبٌ . وَسَأَلَهُ عَنِ ٱسْمِهِ ، وَكَيْفَ جَاءَ إِلَى هٰذَا الْخَيَّاطُ أَنَّ مُحَدِّثَهُ غَرِيبٌ . وَسَأَلَهُ عَنِ ٱسْمِهِ ، وَكَيْفَ جَاءَ إِلَى هٰذَا

الْبَلَدِ؟ فَقَصَّ عَلَيْهِ كُلَّ ما حِدَثَ لَهُ . فَحَزِنَ الْخَيَّاطُ لِقِصَّتِهِ ، وَقَالَ لَهُ ناصِحًا : « احْذَرْ يا وَلَدِى أَنْ تُخْبِرَ أَحَدًا بِأَمْرِكَ . لِأَنَّ مَلِكَ هٰذِهِ الْبِلادِ خَصْمٌ شَدِيدُ الْخُصُومَةِ لِأَبِيكَ . وَلَوْ عَلِمَ بِكَ لَقَتَلَكَ . ، هٰذِهِ الْبِلادِ خَصْمٌ شَدِيدُ الْخُصُومَةِ لِأَبِيكَ . وَلَوْ عَلِمَ بِكَ لَقَتَلَكَ . ، فَشَرَوْ شَاهُ » وَأَقَامَ فِي ضِيافَتِهِ عِدَّةَ أَيَّامٍ .

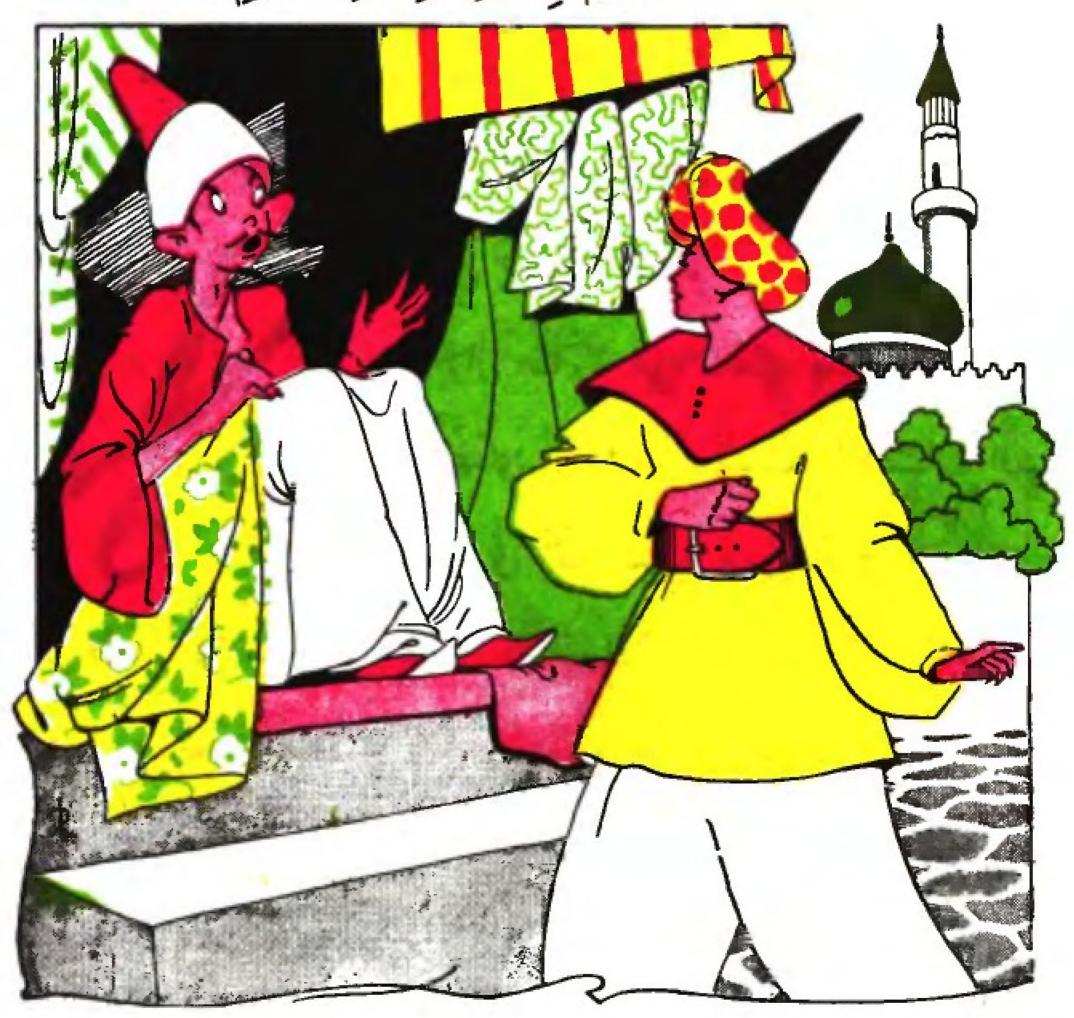

#### ٤ - في أَلْنَابَةِ

ثُمُّ قَالَ لَهُ ٱلْخَيَّاطُ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَقَدْ قَوِىَ بَعْدَ ضَعْفِهِ : « إِنَّ مِنْ عَادَةِ ٱلْأُمَرَاءِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا فِي صِغَرِهِمْ حِرْفَةً لِتَنْفَعَهُمْ فِي وَقْتِ ٱلضِّيقِ . فَأَىُّ حِرْفَةٍ تَعَلَّمْتَ ؟ ، فَقَالَ لَهُ : « لَقَدْ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ ٱلْعُلُومِ وَٱلْهُنُونِ ، وَبَرَعْتُ فِي فَنَّ ٱلْخَطَّ ، . فَقَالَ لَهُ ٱلْخَيَّاطُ : و كُلُّ ذَٰلِكَ لا يَنْفَعُكَ ٱلْآنَ. وَسَأَشَكُرى لَكَ فَأْسًا وَحِبالًا ، لِتَذْهَبَ بِهَا إِلَى ٱلْنَابَةِ وَ تَقَطَّعَ مَا تَسْتَطِيعُ مِنَ ٱلْخَشَبِ وَتَبِيعَهُ . فَأَنْتَ شَابٌ قُوى قَادِرٌ عَلَى ٱلْعَمَلِ لِا كُنْسِابِ ٱلْقُوتِ، . فَفَرِحَ بِذَلِكَ ، وَظَلَّ يَذْهَبُ إِلَى ٱلْنَابَةِ كُلَّ يَوْمٍ فَيَقَطَّعُ كَثِيرًا مِنْ خَشَبِ ٱلشَّجَرِ وَ َيبِيعُهُ ، حَنَّى وَقَى مَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلدَّيْنِ لِلْخَيَّاطِ ، وَٱدَّخَرَ مِنَ ٱلشَّجَرِ وَ َيبِيعُهُ ، حَنَّى وَقَى مَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلدَّيْنِ لِلْخَيَّاطِ ، وَٱدَّخَرَ مِنَ ٱلشَّجَرِ وَ يَبِيعُهُ ، حَنِّى وَقَى مَا عَلَيْهِ مِنْ ٱلدَّيْنِ لِلْخَيَّاطِ ، وَٱدَّخَرَ مِنَ ٱلدَّيْنِ لِلْعَيْلَا ،

# ه – تَخْتَ ٱلْأَرْض





# ٣ - أُسِيرَةُ ٱلْجِنِّيِّ

وَرَأَى فَتَاةً حَسْنَاءَ جَالِمَةً عَلَى أُرِيكَةٍ قَرِيبَةِ مِنْهُ ، فَزَادَ عَجَبُهُ . وَمَا كَادَتْ تِلْكَ ٱلْفَتَاةُ تَرَاهُ حَتَّى أَصْفَرٌ لَوْنَهَا ، وَأَضْطَرَبَتْ مِنْ شدَّة ٱلْخَوْفِ . وَسَأَلَتُهُ : « مَنْ أَنْتَ ؟ وَكَنْفَ أَتَيْتَ إِلَى هٰذَا ٱلْمُكَانَ؟ » فَأَخْبَرَهَا يته كُلُّها . فَأَطْمَأَنْتُ إِلَيْهِ ، وَزالَ عَنْهَا ٱلْخَوْفُ . فَكَأَلَهَا عَنْ قِصَّتِهَا ، فَقَالَتْ لَهُ : « إِنَّ قِصَّتِي أَعْجَبُ مِنْ قِصَّتِكَ ، فَأَنَا بِنْتُ مَلِكٍ مِثْلِ أَبِيكَ ، وَقَدْ خَطِفَنِي جِنَّى مِنْ قَصْرِ أَبِي فِي لَيْلَةِ ٱلْمُرْسِ ، وَأَحْضَرَ نِي إِلَى هُنَا ، وَسَجَنَنِي تَحْتَ ٱلْأَرْضِ . وَهُوَ يَزُورُنِي مَرَّةً فِي يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ . وَقَدْ مَضَتْ عَلَى عِدَّةُ سَنَوَاتٍ وَأَنَا فِي هٰذَا ٱلْمُكَانِ » .

# ٧ - طِلْسُمُ ٱلْجِنَّ

وَظُلُّ وخُسْرَوْشَاهُ ، يُحادِثُ تِلْكَ أَلْفَتَاةً ٱلسَّجينَة في مُختَلف ٱلْأَحادِيثِ وَيُصَبِّرُها وَيُوسِّيها، حَتَّى جاءَ وَقْتُ ٱلْفَدَاءِ . فَدَخَلا غُرْفَةَ ٱلْأَكُل ، فَرَأَى فِيها ﴿ خُسْرَوْ شَاهُ ﴾ مِنْ أَنُوانِ ٱلطَّمَامِ وَٱلْفَا كِهَةِ وَ ٱلثَّرَابِ مَا لَمْ يَخْطُرُ لَهُ عَلَى بَالٍ . فَقَالَتْ لَهُ ٱلْفَتَاةُ : و تَمَالَ كُلَّ يَوْمِ لِتَأْكُلَ مَعِي ، وَتَشْرَبَ مَا يَخُلُو لَكَ مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ . وَلَكِنِّي أُحَذِّرُكَ أَنْ تَقْرِبَ هَذِهِ الزُّجاجَةَ وَحْدَها . فَإِنْ شَرِبْتَ مِنْهَا نَدِمْتَ » . فَأَكُلَ وخُسْرَوْ ثَاهُ » وَشَرِبَ ما شاء . ثُمَّ وَسُوسَ لَهُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ تِلْكَ ٱلزُّجَاجَةِ ، فَنَهَاتُهُ ٱلْفَتَاةُ ، وَحَذَّرَتُهُ سُوءَ ٱلْمَاقِبَةِ . فَأَشْتَدَّتْ رَغْبَتُهُ وَإِلْحَاحُهُ ، وَأَصَرُّ عَلَى عِنادِهِ . وَمَا كَادَ يَشْرَبُ قَلِيلًا مِنْ ذَلِكَ ٱلشَّرابِ حَتَّى ٱخْتَلَطَ ، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ أَماراتُ الْغَبَلِ . فَقَالَ لِلْفَتَاةِ ، وَهُمَا سَاتُرانِ في الْحَدِيقَةِ : «أَلا تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَهُرُبِي مِنْ ذَلكِ الْجِنِّي الْخَبِيثِ ،

وَنَذْهَبِي مَعِي إِلَى فَصْرِ أَبِيكِ ، أَوْ إِلَى أَيُّ مَكَانِ آخَرَ تَخْتَفِيْنَ فِيهِ ؟ • فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ مَدْهُوشَة " : • كَلّا لا سَبِيلَ إِلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَهْتَدِى بِيهُولَةِ إِلَى أَيِّ مَكَانِ أَذْهَبُ إِلَيْهِ . وَهُو يَقْتُلُنِي فَإِنَّهُ يَهْتَدِى بِيهُولَةِ إِلَى أَيِّ مَكَانِ أَذْهَبُ إِلَيْهِ . وَهُو يَقْتُلُنِي فَإِنَّهُ مَنْهُ . عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسِي إِلَى قَطَ " . بَلْ بَذَلَ كُلُ الله أَنْ هَرَبْتُ مِنْهُ . عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسِي إِلَى قَط " . بَلْ بَذَلَ كُلُ مَا أُرِيدُهُ مِنْهُ . فَلِماذَا مَا فَي وُسُعِهِ لِإِسْعادِي وَتَلْبِيَةٍ كُلِّ مَا أُرِيدُهُ مِنْهُ . فَلِماذَا مَا فَي وُسُعِهِ لِإِسْعادِي وَتَلْبِيَةٍ كُلِّ مَا أُرِيدُهُ مِنْهُ . فَلِماذَا أَعْدِرُ بِهِ ؟ • فَقَالَ لَهَا : • وَمَا هٰذِهِ أَلْكُرَةُ ٱلزَّجَاجِيَّةُ ٱلنِّي أَراها أَنْدُرُ بِهِ ؟ • فَقَالَ لَهَا : • وَمَا هٰذِهِ أَلْكُرَةُ ٱلزَّجَاجِيَّةُ ٱلنِّي أَلِهُ مِنْ النَّافُورَةِ ؟ • فَقَالَتْ لَهُ : • هٰذِهِ هِي طِلْسُمُ ٱلْجِيِّ أَلْوَى أَوْ كُورَةٍ ؟ • فَقَالَتْ لَهُ : • هٰذِه هِي طِلْسُمُ ٱلْجِيِّ أَلَوْنَ أَلْ كُرَةً لَلْمَاتُ هٰذِهِ أَلْكُرَةً السَنْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةُ الْمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةُ الْمَاتِي مَا أَنْهُورَةٍ ؟ • فَقَالَتْ لَهُ : • هٰذِه هِي طِلْسُمُ مُؤْدُهُ الْكُرَةُ الْمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةُ الْمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةً الْمَسْتُ هٰذِهِ ٱلْكُرَةً الْمَسْتُ هٰذِهِ أَلْكُرَةً الْمَاتِ مُنْ اللّهُ هُو الْكُرَةُ الْمَاتِي مُؤْلِقًا لَا مَا مُؤْدُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو



#### ٨ - يَهُورُ ﴿ خُسْرَوْشَاهَ ﴾

فَحَسِبَ وَخُسْرَوْشَاهُ ۚ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى قَتْلِ ٱلْجِنِّي ۗ، وَإِراحَةِ ٱلْفَتَاةِ مِنْهُ . فَقَالَ لِلْفَتَاةِ : « لا بُدَّ مِن أَسْتِدْعَاء هذا ٱلْجِنِّي ٱلْخَبِيثِ . وَسَأَقْتُ لُهُ أَمَامَكِ بِفَأْسِي هَذِهِ . وَسَتَرَيْنَ مِنْ شَجَاعَتِي مَا لَا يَخْطُرُ لَكِ عَلَى بَالِ ، . فَأَدْرَكَتِ ٱلْفَتَاةُ أَنَّ ٱلشَّرَابَ قَدْ أَذْهَلَهُ عَنْ نَدَّثُر ٱلْعَوَاقِبِ . فَأَرْتَمَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ ، مُتَوَسِّلَةً إِلَيْهِ أَنْ يَكُفُّ عَنْ هٰذِهِ ٱلْحَمَاقَة ، وَالَّا أَهْلَكُمُمَا



٩ - هَرَبُ «خَسْرَوْشَاهَ»

وَمَا كَادَ وَخُسْرَوْشَاهُ وَيُحَطِّمُ الطَّلَسْمَ حَتَّى أَظْلَسَتِ الدُّنْيَا بِدُخَانٍ كَثِيفٍ ، وَأَصْطَرَبَتِ الْأَرْضُ ، وَزُلْزِلَ الْقَصْرُ . فَأَفَاقَ مِنْ غَفْلَتِهِ ، وَأَصْطَرَبَتِ الْأَرْضُ ، وَزُلْزِلَ الْقَصْرُ . فَأَفَاقَ مِنْ غَفْلَتِهِ ، وَأَدْرَكَ – بَعْدَ فَواتِ الْوَقْتِ – شَنَاعَةَ خَطَئِهِ . وَجَرَى إِلَى السَّلَمِ تَارِكًا حِذَاءَهُ وَفَأْسَهُ ، لِشِدَّةِ مَا لَحِقَهُ مِنَ الْخَوْفِ . وَمَا زَالَ مُسْرِعًا حَتَّى وَصَلَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَهُوَ لا يَكادُ يُفِيقُ مِنَ الرُّعْبِ وَالْمَالَ اللهُ مَسْرِعًا حَتَّى وَصَلَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَهُوَ لا يَكادُ يُفِيقُ مِنَ الرُّعْبِ وَالْفَرَعِ ، اللَّذِينِ اسْتَوْلَيَا عَلَيْهِ لِهَوْلِ مَا رَأَى وَسَمِعَ .

# ١٠ - وخُسْرَوْشاهُ ، والْجِنَيْ

وَمَا كَادَ يَسْتَقِرُ فِي رَبْيِتِهِ حَتَّى جَاءَهُ ٱلْخَيَّاطُ وَقَالَ. لَهُ : ﴿ لَقَدْ جَاءَ إِلَى دُكَّانِي شَيْخٌ – وَمَعَهُ فَأْسُكَ وَحِذَاوُكَ - وَسَأَلَنِي : ﴿ هَلْ تَعْرِفُ صَاحِبَ هَذِهِ ٱلْفَأْسِ وَهَذَا ٱلْحِذَاءِ؟ ٥ فَقُلْتُ لَهُ : ﴿ نَعَمْ ٥ ، وَأَرْ شَدْتُهُ

إِلَى ٱلْكَيْتِ . وَهُو كَيْنَظِرُكَ بِالْبَابِ » . فَأَشْتَدُّ رُعْبُ « خُسْرَوْشَاهَ » وَأَرَادَ أَنْ يَخْفِيَ نَفْسَهُ عَنْ ذَلِكَ ٱلشَّيْخِ . وَإِذَا بِالسَّقَفِ يَنْشَقُّ ، وَإِذَا بِالشَّيْخِ بَهُبِطُ عَلَيْهِما ، وفي يَدِهِ ٱلْفَأْسُ وَٱلْحِذَاء . ثُمَّ قَالَ لِغُسْرَوْشَاهَ: وأَلَيْسَتْ هَذِهِ فَأْسَكَ؟ أَلَيْسَ هَذَا حِذَاءَكَ يَاسَيِّدِي؟ • فَاصْفَرَّ وَجْهُ ٱلْفَتَى ، وَٱمْتَلاَّ قَلْبُهُ رُعْبًا مِنْهُ . وَلَـكِنَّ ٱلشَّيْخَ أَمْسَكُ بِذِراعِهِ ، وَرَفْعَهُ فِي ٱلْفَضاءِ ، وَطارَ بِهِ قَلِيلًا ، ثُمَّ هَبَطَ فَاذَا هُوَ جَنَّ ، كُرِيهُ ٱلْمُنظَرِ .



# ١١ - عاقِبَةُ ٱلنَّهُوُّرِ

ثُمَّ سَأَلَهُ ٱلْجَنَّى : ﴿ أَلَا تَعْرِفُ هَذِهِ ٱلْفَتَاةَ ؟ ﴾ فقالَ لَهُ : • كَلَّا لَا أَعْرَفُهَا ، وَلَمْ أَرَهَا فِي حَيَاتِي قَطُّ ، . فَقَالَ ٱلْجَنِّي لِلْفَتَاةِ : «أَلا تَعْرِفِينَ هَذَا ٱلْفَتَى؟ » فَقَالَتْ لَهُ : «كَلَّا لا أَعْرِفَهُ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي حَيَاتِي قَطُّ ، . فَقَالَ لَهَا ٱلْجِنِّي غَاضِبًا : « أَلَمْ يَنْسَ عِنْدَكِ حِذَاءَهُ وَفَأْسَهُ هَٰذَيْنِ ؟ ، فَسَكَتَتْ وَلَمْ تَجِبْ . فَالْتَفَتَ ٱلْجِنِّي إِلَى ٱلْفَتَاةِ ، وَقَالَ لَهَا : ﴿ إِنْ كُنْتِ لَا تَعْرِفِينَ هَذَا ٱلْفَتَى فَخُذِى هَذَا ٱلسَّيْفَ فَاقْتُلِيهِ بِهِ . . فَقَالَتْ لِلْجِنِّي : « وَأَى جُرْمِ أَرْ تَكَبَهُ حَتَّى أَقْتُلَهُ ؟ كَلَّا ، لا أَسْتَطِيمُ أَنْ أَقْتُلَ بَرِيثًا ! • فَالْتَفَتَ ٱلْجِنَّى إِلَى ٱلْفَتَى ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ إِنْ كُنْتَ لَا تَعْرِفُ هَذِهِ ٱلْفَتَاةَ فَخُذْ هَذَا ٱلسَّيْفَ فَاقْتُلُهَا بِهِ ، . فَقَالَ البُّجِّنِّ : ﴿ وَكُنْفَ أَقْتُلُ نَفْسًا مِنْ غَيْرِ ذَنْبِ جَنَتُهُ ؟ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا ٱلْجِنَّى غَاضِبًا ، وَقَالَ : «لَوْلَمْ تَكُذِّبا عَلَى . لَمْهَوْتُ عَنْ ذَنْبِكُما . وَلْكِنْكُما كَاذِبانِ . وَلا بُدَّ مِنْ عِقا بِكُما فَأَمَّا هَٰذِهِ ، فَإِنَّى سَأَسْجُنُهَا فِي مَغَارَةٍ سُحِيقَةٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِنْسِيٌّ



وَلا جَنَّى ، ثُمَّ أَدُعُها بلاطَهام وَلا شَراب حَتَّى مَهْلِكَ ، ثُمَّ أَظْلَمَتِ ٱلْفُرْفَةُ فَجُأَةً ، وَعَادَ ٱلنُّورُ إِلَيْهَا بَعْدَ بُرْهَةِ وَلَيْسَ لِلْفَتَاةِ أَثَرُهُ . ١٢ - « خَسْرَوْشاهُ » يُمسَخُ قَرْدًا

ثُمُ قَالَ ٱلْجِنَّى لِلْفَتَى : « لَوْ شِئْتُ لَفَعَلْتُ مَعَكَ مِثْلَ ذَلِكَ . وَلَكُنِّنِي سَأَكْتَنِي بِمَسْخِكَ قِرْدًا ، أَوْ كُلْبًا ، أَوْ حِمارًا ، أَوْ أَسَدًا ، أَوْ مَا شَيْتَ مِنْ أَنُواعِ ٱلْحَيَوانِ ( وَٱلْمَسْخُ : تَحْوِيلُ الصُّورَةِ إِلَى صُورَةِ أَقْبَحَ مِنْهَا) ٥ . فَارْتَمَى عَلَى قَدَمَيْهِ ، وَبَكَّى مُتَوَسَّلًا إِلَيْهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ خَطِيتُتَهُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَخْبارِ في فَضْلِ ٱلْحِلْمِ وَٱلْمَفُو عِنْدَ ٱلْمَقْدِرَةِ .

وَلَكِنَّ ٱلْجِنَّى لَمْ يُصْفِم إِلَيْهِ ، وَطَارَ بِهِ إِلَى قِتَّهَ جَبَلِ مُرْ تَقِعِ وَأَخَذَ بِيدِهِ قَلِيلًا مِنَ ٱلتُّرابِ ، وَجَمْجَمَ قُولًا مِنَ ٱلسُّحْرِ ، ثُمُّ ضَرَبَ وَجْهَ ﴿ خُسْرَوْشَاهَ ، بِالتَّرَابِ ، وَهُو َ يَقُولُ : ﴿ اخْرَجْ مِنْ صُورَتِكَ ٱلْآدَمِيَّةِ إِلَى صُورَةِ ٱلْقِرْدِيَّةِ . .

مُمَّ طَارَ ٱلْجِنَّ وَمَرَكَهُ بَعْدَ أَنْ مَسَخَهُ قِرْدًا .

#### ١٣ - مَرْ كُبُ ٱلنَّجاةِ

وَسَارَ ٱلْقِرْدُ ، وَهُوَ لا يَدْرِي إِلَى أَيْنَ يَسِيرُ . وَنَزَلَ إِلَى سَعْحِ ٱلْجَلِ (أَى : أَسْفَلِهِ) وَوَقَفَ عَلَى شَاطِئ عَبْرِ فَرِيبٍ مِنْ ٱلشَّاطِئ ، فَرَأَى مَرْ كَبًا كَبِيرًا يَشْتَرِبُ مِنَ ٱلشَّاطِئ ، فَلاحَ لَهُ مَنْ فِي ٱلنَّجَاةِ . فَقَطَعَ غُصْنًا كَبِيرًا مِنْ إِحْدَى ٱلْأَشْجَارِ وَٱلْقَ بِهِ مَلْ فِي ٱلنَّجْدِ ، وَقَطَعَ فَرْعَيْنِ صَغِيرَيْنِ ، وَصَارَ يَجْدِفُ بِهِما ، حَتَّى رَآهُ مَنْ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَقَطَعَ فَرْعَيْنِ صَغِيرَيْنِ ، وَصَارَ يَجْدِفُ بِهِما ، حَتَّى رَآهُ مَنْ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَقَطَعَ فَرْعَيْنِ صَغِيرَيْنِ ، وَصَارَ يَجْدِفُ بِهِما ، حَتَّى رَآهُ مَنْ فِي ٱلْبَحْرِ ، وَقَطَعَ فَرْعَيْنِ صَغِيرَيْنِ ، وَصَارَ يَجْدِفُ بِهِما ، حَتَّى رَآهُ مَنْ فِي ٱلْمَجْدافِ . مَنْ فِي ٱلْمَرْكَبُ ، وَهُو يَجْدِفُ ، أَى : يَسُوقُ ٱلسَّفِينَةَ بِالْمَجْدافِ . فَعَجِبُوا مِنْ ذَكَائِهِ ، وَمَدُّوا إِلَيْهِ حَبْلًا طَوِيلًا ، فَأَمْسَكَ بِهِ ، وَمَدُّوا إِلَيْهِ خَبُلًا طَوِيلًا ، فَأَمْسَكَ بِهِ ، وَمَدُّوا إِلَيْهِ خَبُلًا طَوِيلًا ، فَأَمْسَكَ بِهِ ، وَمَدُّوا إِلَيْهِ خَبُلًا طَوِيلًا ، فَأَمْسَكَ بِهِ ، وَمَدُّوا إِلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ إِلَيْهِ مُ فَيْ إِلَيْهِ مَنْ إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَنْ إِلَيْهِ مِيلًا مِنْ ذَكَائِهِ ، وَمَدُّوا إِلَيْهِ مَنْ إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مِنْ فِي أَنْهِ ، وَمَدُّوا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَنْ إِلَاهُ إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مِنْ فَيَالًا مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مِنْ إِلَاهِ إِلَيْهِ مِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ مَا إِلَهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِلْهِ إِلَيْهِ مِنْ إِلَهُ إِلَهُ كُلُوهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ

وَمَا كَادَ ٱلْقِرْدُ يَسْتَقِرُ فِي ٱلْمَرْكَ حَتَّى قَالَ أَحَدُ ٱلْسُافِرِينَ : • مَا فَائِدَةُ هَٰذَا ٱلْقِرْدِ لَنَا ؟ ، فَقَالَ آنِ : • خَيْرٌ لَنَا أَنْ تُلْقِيَهُ • مَا فَائِدَةُ هٰذَا ٱلْقِرْدِ لَنَا ؟ ، فَقَالَ آنِ : • خَيْرٌ لَنَا أَنْ تُلْقِيَهُ (أَى : نَرْمِيَهُ ) فِي ٱلْبَحْرِ ، وَقَالَ ثَالِثُ : • بَلْ نَقْتَلَهُ ، وَهَلَا ثَالِثُ : • بَلْ نَقْتَلَهُ ، وَهَلَهُ وَهُلَكُ اللّهِ بَانِ مَا فَرَقَ لَهُ قَلْبُهُ ، وَجَعَلَهُ وَهُلَكُ اللّهِ بَانِهِ . فَرَقَ لَهُ قَلْبُهُ ، وَجَعَلَهُ فِي حِمَايَتِهِ . فَوَايَتِهِ .

#### ١٤ - خَطَّاطُ ٱلْمَلِكِ

وَسَارَ ٱلْمَرْ كُبُ بِهِمْ خَمْسِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ وَصَلُوا إِلَى شَاطِئَ مَدِينَةٍ كَبِيرَةِ . فَجَاءَ رَسُولُ ٱلْمَلِكِ ، وَقَالَ لِلرُّبَّانِ : « لَقَدْ مَاتَ خَطَّاطُ ٱلْمَلِكِ مُنْذُ شَهْرٍ ، وَنَحْنُ نَبْحَثُ - فِي كُلِّ مَرْكَبِ يَفِدُ إِلَى بلادنا - عَنْ خَطَّاطٍ يَخْلُفُهُ . فَإِذَا كَانَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ مَنْ يُجَوِّدُ ٱلْخَطَّ ، فَلْيَكْتُبُ سَطْرًا فِي هٰذَا ٱلْقِرْطَاسِ ، لِنَعْرَضَهُ عَلَى ٱلْمَلِكِ ، وَيَرَى رَأْيَهُ فِيهِ ، فَتَقَدَّمَ خَمْسَةٌ مِنَ ٱلْمُسَافِرِينَ فَكَتَبُوا - فِي الْقِرْطَاسِ – عِدَّةَ نَمَاذِ جَ مِنَ ٱلْخَطِّ ٱلْجَمِيلِ . وَمَا كَادُوا يَنْتَهُونَ حَتَّى أَسْرَعَ ٱلْقِرْدُ إِلَى ٱلْقِرْطاسِ فَخَطِفَهُ ، وَأَمْسَكَ ٱلْقَلَمَ بَيدِهِ . فَا نُزَعَجَ ٱلْحَاضِرُونَ، وَخَشُوا أَنْ يُمَزِّقَ ٱلْقِرْطاسَ. وَلَكِنَّهُمْ ٱطْمَأْنُوا حِينَ رَأُوهُ يَكْتُبُ نَخْبَةً مِنَ ٱلْحِكُمِ ٱلْمُخْتَارَةِ ، وَلا يَدَعُ نَوْعًا مِنْ أَنُواعِ ٱلْخَطِّ إِلَّا أَبْدَعَ فِيهِ إِبْدَاعًا . وَلَمَّا رَأَى ٱلْمَلِكُ خَطَّهُ أَعْجِبَ بهِ ، وَفَضَّلَهُ عَلَى كُلِّ خَطِّ رَآهُ فِي حَياتِهِ ، وَأَمَرَ بِإَحْضارِهِ إِلَيْهِ في مَوْكِب حافلٍ . فَقَالُوا لَهُ : ﴿ إِنَّ كَاتِبَ هَذَا ٱلْخَطُّ الْبَدِيعِ



قِرْدٌ» . فَزَادَتْ دَهْشَتُهُ ، وَاشْتَدَّ شُوْقَهُ إِلَى رُوْبَتِهِ . كَأَلْبَسُوهُ فَرُدُهُ وَقَهُ النَّاسُ عَلَى جَانِهِي خُلَّةً فَاخِرَةً (أَى : ثَوْبًا جَدِيدًا حَسَنًا) ، وَوَقَفَ النَّاسُ عَلَى جَانِهِي الطَّريق يُحَيُّونَهُ مَدْهُوشِينَ .

### ١٥ - كَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ

وَلَمَّا مَثَلَ الْقِرْدُ يَنْ يَدَى الْمَلِكِ ، حَبَّاهُ بِأَدَبِ وَاحْبِرَامٍ . فَعَجِبَ الْحَاضِرُونَ مِنْ ذَكائِهِ ، الَّذِى هَداهُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَلِكِ مِنْ وَكَائِهِ ، الَّذِى هَداهُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَلِكِ مَنْ مَتَاذًبًا . وَيَشْهِمْ . وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْمَلِكُ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى جانِبِهِ ، فَجَلَسَ مُتَأَدُّبًا . وَلَمَّا جاءَ وَقْتُ الْأَكْلِ دَعاهُ إِلَى الْمَائِدَةِ فَأَكُلَ مَعَهُ ، ثُمَّ غَمَل وَلَمَّا جاءَ وَقْتُ الْأَكْلِ دَعاهُ إِلَى الْمَائِدَةِ فَأَكُلَ مَعَهُ ، ثُمَّ غَمَل يَدَيْهِ . وَرَأَى دَواةً وَقَلَمًا فَرِيمَيْنِ ، فَكَتَبَ – بِخَطِّهِ البَدِيمِ – يَدَيْهِ . وَرَأَى دَواةً وَقَلَمًا فَرِيمَيْنِ ، فَكَتَبَ – بِخَطَّهِ البَدِيمِ بَكَلَهُ مَنْهُ الْمُلِكِ مِنْ مَنْهُ الْمُلِكِ مِنْ أَمْرَ اللَّاعِينِينَ . فَأَشْتَدَّتْ دَهْفَةُ الْمُلِكِ مِنْ أَمْرَ اللَّاعِينِينَ . فَرَآهُ مِنْ أَمْرَ اللَّاعِينِينَ . وَدَعَاهُ إِلَى الشَّطْرَنْجِ لِيلْعَبَ مَعَهُ ، فَرَآهُ مِنْ أَمْرَ اللَّاعِينِينَ .

فَدَعَا الْمَلِكُ ابْنَتَهُ لِنَرَى هٰذَا الْقِرْدَ الْمَجِيبَ ، وَكَانَتْ بارِعَةً فِي السَّحْرِ . فَلَمْ تَكَدُّ تَرَاهُ حَتَّى ابْتَسَمَتْ ، وَقَالَتْ لِأَبِيها : «لَيْسَ هٰذَا قِرْدًا – يَا أَبَتِ – بَلْ هُوَ أَمِيرٌ ، فَدَهِمَ الْمَلِكُ مِنْ قَوْ لِهَا ، وَسَأَلَهَا عَنْ قِصَّتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ مُنْتَسِمَةً : « هٰذَا هُوَ الأَمِيرُ « خُسْرَوْشَاهُ ، ابْنُ مَلِكِ الْفُرْسِ ، وَقَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ جِنِّى عَنِيدٌ ، النّهُ أَن مَلِكِ الْفُرْسِ ، وَقَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ جِنِّى عَنِيدٌ ، النّهُ أَن مَلِكِ الْفُرْسِ ، وَقَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ جِنِّى عَنِيدٌ ، النّهُ أَن مَلِكِ الْفُرْسِ ، وَقَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ جِنِّى عَنِيدٌ ، النّهُ أَن مَلْكُ الْمُعِيرِ ، مُنذُ وَمِن قَصْرِهِ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى هٰذِهِ الْمَدِينَةِ .

فَالْتَفَتَ الْمَلِكُ إِلَى الْقِرْدِ ، فَرَآهُ يُوَمَّنُ عَلَى كَلامِها . 10 – بنتُ الْمَلِكِ وَالْجِنِّيُ

فَقَالَ لَهَا الْمَـلِكُ : « لَيْتَكِ يَا بِنْتِي قَادِرَةٌ عَلَى إِعَادَتِهِ إِنْسَانًا كَانَ » . فَقَالَتْ لَهُ : « سَأَرْجُعُهُ إِلَى صُورَتِهِ الْأُولَى » .

ثُمُّ سَارَتْ بِهِمْ إِلَى فِنَاءِ الْقَصْرِ، وَرَسَمَتْ دَاتُرَةً كَبِيرَةً جَلَسَ فِهَا الْسَلِكُ وَالْوَزِيرُ وَالْقِرْدُ. وَحَذَّرَتَهُمْ مِنْ تَخَطِّهَا حَتَّى لا يُهْلِكُهُمُ الْجِنِّيُّ. وَأَخَذَتْ قَلِيلًا مِنَ الْمَاهِ، ثُمَّ رَشَّتُهُ عَلَى وَجْهِهِ قَائِلَةً: ه اخْرُجْ مِنَ الْقِرْدِيَّةِ إِلَى صُورَتِكَ الْأُولَى، فَعَادُ إِنْسَانًا. وَإِذَا بِٱلدُّنيا تُظْلِمُ بِدُخَانٍ كَثِيفٍ، وَيُقْبِلُ الْجِنِّيُ – وَهُوَ فِي مِثْلِ طُولِ النَّخْلَةِ – وَيَقُولُ: « كَيْفَ تَجْرُ ئِينَ – أَيَّتُهَا الْخَبِيثَةُ – أَنْ طُولِ النَّخْلَةِ – وَيَقُولُ: « كَيْفَ تَجْرُ ئِينَ – أَيَّتُهَا الْخَبِيثَةُ – أَنْ تَرْجِعِي هٰذَا الْقِرْدَ إِنْسَانًا كَمَا كَانَ؟ »

#### ١٨ - حَرْبُ السَّحَرَةِ

وَمَا كَادَ الْجِنِّ ثُنِيمٌ قُوْلَهُ حَتَّى تَمَثَّلَ لَهُمْ أَسَدًا ، وَأَرادَ أَنْ يَفْتُرِسَ الْفَتَاةَ . فَاسْتَلَّتْ شَعْرَةً مِنْ رَأْسِها فَصَارَتْ سَبْفًا ماضِيًا ، فَضَرَبَتْهُ بِهِ ، فَشَطَرَتْهُ نِصْفَيْنِ .

فَاخْتَفَى الرَّأْسُ فَصَارَ عَقْرَبًا ، فَصَارَتِ الْأُمِيرَةُ حَيَّةً ، وَانْقَضَّتْ عَلَى الْعَقْرَبِ لِتَقْتُلُهَا . فَصَارا نَسْرَيْنِ ، وَطارا زَمَنَا قَلِيلًا فَلَمْ يَرَهُما أُحَدْ.

ثُمُّ انْشَقَّتِ الْأَرْضُ ، وَظَهَرَ مِنْهَا قِطْ يَجْرِى ، وَيَجْرِى وَرَاءُهُ وَنُبُ يُحْرِى ، وَيَجْرِى وَرَاءُهُ وَنُبُ يُحْرِى ، وَيَجْرِى وَرَاءُهُ وَنُبُ يُحْاوِلُ أَنْ يَفْتَرِسَهُ . وَإِذَا بِالْقِطِ يُصْبِحُ رُمَّانَةً تَرْ تَفِعُ إِلَى أَنْ يَعْاوِلُ أَنْ يَفْتَرِسَهُ . وَإِذَا بِالْقِطِ يُصْبِحُ رُمَّانَةً تَرْ تَفِعُ إِلَى الْأَرْضِ فَتَتَفَرَّقُ حَبَّاتُهَا ، أَعْلَى ، ثُمَّ تَهْوى (أَيْ : تَسْقُطُ كَبَّهَا ) إِلَى الْأَرْضِ فَتَتَفَرَّقُ كَبَّاتُها ، وَيُصْبِحُ الذِّبُ دِيكًا يَلْتَقِطُ حَبَّها ، بِسُرْعَةٍ لا مَثِيلَ لَها .



### ١٩ – خاتِمةُ الْحَرْب

واخْتَفَتْ حَبَّةٌ عَنْ ناظِرِهِ ، وَتَدَخْرَجَتْ بِسُرْعَةٍ فَوَقَعَتْ فِي الْبِرْكَةِ وَصَارَتْ سَمَكَةً ، فَأَصْبَحَ الدِّيكُ خُوتًا . فَعَادَتِ السَّمَكَةُ وَالْخُوتُ جِنِّيًّا وَفَتَاةً كَمَا كَانَا ، وَصَارَا يَتَقَاذَفَانِ النَّارَ ، أَعْنِى : وَالْخُوتُ جِنِّيًّا وَفَتَاةً كَمَا كَانَا ، وَصَارَا يَتَقَاذَفَانِ النَّارَ ، أَعْنِى : يَتَرَامَبانِ بِهِا . فَنَطَايَرَ الشَّرَرُ مِنْهُمَا ، فَأَحْرَقَ الْوَنِيرَ ، وَأَثْلُفَ يَنْ الْمَالِي ، وَرَجْلَ «خُسْرَوْشَاهَ» . وَبَعْدَ قَلِيلٍ احْتَرَقَ الْجِنِّيُ وَالْأَمِيرَةُ ، فَصَارًا كُومَتَيْنِ مِنَ الرَّمَادِ .

### ٢٠ - خاتمة القِصّة

وَرَأَى «خُسْرَوْشَاهُ ، أَنَّهُ كَانَ سَبَبَ هَٰذِهِ النَّكَبَاتِ كُلُّهَا ، فَرَحَلَ إِلَى بَلَدِهِ ، بَعْدَ أَنْ زارَ ضَرِيحَ الْأَمِيرَةِ . وَكَمْ يَنْسَ فَرَحَلَ إِلَى بَلَدِهِ ، بَعْدَ أَنْ زارَ ضَرِيحَ الْأَمِيرَةِ . وَكَمْ يَنْسَ — طُولَ عُمْرِهِ — أَنَّ خَطَأً واحِدًا دَفَعَهُ إِلَيْهِ خُمْقُهُ ، كَانَ سَبَبًا فِي اللهِ عُمْقُهُ ، كَانَ سَبَبًا فِي عَنْلٍ أَمِيرَ يَبْنِ ، وَجِنِّيْ وَوَزِيرٍ ، وتَعْوِيرِ مَلِكِ ، وتَعْرِيجِ أَمِيرٍ . وتَعْوِيرِ مَلِكِ ، وتَعْرِيجِ أَمِيرٍ .

| 1991 / 2888 |               | رقم الإيداع    |  |
|-------------|---------------|----------------|--|
| ISBN        | 977-02-3323-4 | الترقيم الدولي |  |
| 1           |               |                |  |

1/11/111

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

# مكتبالأطمن البقلم كالكبيلاني

#### أستالميرالعالم

- ١ الملك ميداس. ٢ في بلاد العجائب.
  - ٣ القصر الهندى . ٤ قصاص الأثر .
  - ه بطل أتينا . ٦ الفيل الأبيض .

#### قصيص علمت

- ١ أصدقاء الربيع . ٢ زهرة البرسيم .
- ٣ في الاصطبل. ٤ جبارة الغاية .
- ه أسرة السناجيب ، ٦ أم سند وأم هند .
  - ٧ الصديقتان . ٨ أم مازن .
  - ٩ العنكب الحزين . ١٠ النحلة العاملة .

#### أشهرالقصص

- ١ جلفر في بلاد الأقرام .
- ٢ ، ق بلاد المالقة.
- ٣ ه في الجزيرة الطيارة .
- ٥ ف جزيرة الحياد الناطقة .
  - ه روېنىن كروزو .

#### تقيصع رسبت

- ١ حى بن يقظان . ٢ ابن جبير في مصر والحجاز .
  - ٣ عودة ابن جبير إلى سوريا والأندلس.

#### فضص مميّ. ١ الملك النجار .

.

#### قصِص فكاهيت

- ١ عمارة . ٢ الأرنب الذكي .
  - ٣ عفاريت اللصوص. ٤ نعهان .
  - ه العرندس. ٦ أبو الحسن.
  - ٧ حذاء الطنبوري . ٨ ينت الصباغ .

#### قصِص ألفيالية

- ١ بابا عبد الله والدرويش .
- ٢ أبو صير وأبو قير . ٣ علي بايا .
- ع عبد الله البرى وعبد الله البحرى .
- ه الملك عجيب . ٢ خسروشاه .
- ٧ السندباد البحرى . ٨ علاه الدين .
- ٩ تاجر بغداد . . ١٠ مدينة النحاس .

#### قصصحندية

- ١ الشيخ الهندي . ٢ الوزير السجين .
- ٣ الأميرة القاسية . ؛ خاتم الذكرى .
- ه شبكة الموت. ٦ في غابة الشياطين.
  - ٧ صراع الأخوين .

#### فقيص كمبير

- ١ العاصفة . ٢ تاجر البندقية
  - ٣ يوليوس قيصر . ٤ الملك لير .

